



## القِصِص العِسالهية ت

# 



أَعَدَّ النَّصَّ العَرَّيَّ : الدَّكتور ألب يرمُطُ لَقَ عَنَ قِصَّة : رُوبَرت لويس سُتيڤِنشُن رُسُهُ وم : دنيس مَان ثَنُ

مكتبة لبثنات

### روبرْت لوِيس ستيڤِنْسُن (١٨٥٠ – ١٨٩٤)

وُلِدَ فِي أَدِنْبَرَة فِي إِنْكِلْتَرَا. دَرَسَ الهَنْدَسَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْها إِلَى دِراسَةِ القانونِ ، وتَخَرَّج مُحامِيًا فِي العامِ ١٨٧٥.

كَانَ ضَعيفَ الرِّتَيْنِ ، يَنْتَابُهُ المَرَضُ بَيْنَ حينٍ وآخَرَ ، لذا كانَ دائِمَ النَّجُوالِ بَحْثًا عَنْ مَكَانٍ يُلائمُ صِحَّتُهُ الواهِنَةَ . اِسْتَقَرَّ أَخيرًا في العامِ ١٨٨٨ في جَزيرَةِ سامُوا في البِحارِ الجَنوبِيَّةِ ، حَيْثُ اشْتَرى بَيْتًا ومَزْرَعَةً وعاشَ بَقِيَّةً عُمْرِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ الأَميرِكِيَّةِ الَّتِي تَزَوَّجَها في العامِ المَعامِ

أَلَّفَ عَدَدًا كَبيرًا مِنَ الكُتُّبِ ، ذاعَتْ شُهْرَتُها في أَرْبَعَةِ أَصْفَاعِ الأَرْضِ ، ولَعَلَّ أَشْهَرَها القِصَّةُ الَّتِي يَعْشَقُها الأَّحْداثُ : «جَزيرَة الكَنْز».

تَرْوي قِصَّةُ «جَزيرَة الكَثْرَ» حِكايَة فَتَّى مُعَامِرٍ ، نَشَأَ عَلَى حُبُّ الشَّجاعَةِ واحْتِرامِ النَّاسِ. يَجِدُ هٰذا الفَتى نَفْسَهُ فِي مُواجَهةِ عِصابَةٍ مِنَ المُثيرَةِ الفَراصِنَةِ ، فلا يَتَراجَعُ بَلْ يُؤدِّي دَوْرَهُ فِي سِلْسِلَةٍ مِنَ المُغامَراتِ المُثيرَةِ اللَّي تَدورُ فِي البَحْرِ وفَوْقَ جَزيرَةٍ نائِبَةٍ تَضُمُّ كَثْرًا مَدْفونًا. وقَدْ زُوِّدُ الكِتابُ كُلُّهُ بِرُسُومٍ رائعَةٍ تُساعِدُ فِي إضْفاءِ جَوِّ مِنَ السَّحْرِ عَلَى اللَّحْداثِ المُتَلاحِقَةِ . السَّحْرِ عَلَى اللَّحْداثِ المُتَلاحِقَةِ .

#### سِلْسِلَة «القِصَص العالَمِيَّة»

٥ - قِصَّةُ مَدينَتَيْن
٦ - العالَمُ المَفْقود
٧ - الفُرْسانُ الثَّلاثة

١ - جَزيرَةُ الكَنْز
٢ - أُسْرَةُ روبنسُن السّويسريَّة

٣ - الحَديقَةُ السِّرُّيَّة

٤ - رِحْلَةٌ إلى باطِنِ الأَرْضِ



#### جسريرة الكائز

ما زالَتْ ذِكْرَى ذٰلِكَ البَحّارِ العَجوزِ الَّذِي أَتِي نُزُلَنَا حَيَّةً في ذَاكِرَتِي وَكَأَنَّمَا أَحْدَاثُهَا جَرَتْ بِالأَمْسِ القَريبِ. كَانَ طَويلًا قَوِيًّا ذَا ضَفيرَةٍ سَوْدَاءَ تَتَدَلَّى فَوْقَ ظَهْرِهِ ، ويَدَيْنِ ضَخْمَتَيْنِ خَشِنَتَيْنِ ، ضَفيرَةٍ سَوْدَاءَ تَتَدَلِّى فَوْقَ ظَهْرِهِ ، ويَدَيْنِ ضَخْمَتَيْنِ خَشِنَتَيْنِ ، وكانَ ذَا عَلامَةٍ بارِزَةٍ في خَدِّهِ الأَيْسَرِ أَثَرًا مِنْ جُرْحٍ عَميقٍ قَديم . وكانَ ذَا عَلامَةٍ بارِزَةٍ في خَدِّهِ الأَيْسَرِ أَثَرًا مِنْ جُرْحٍ عَميقٍ قَديم فَلْكَ الرَّجُلُ ، وَاسْمُهُ بِلِي بونْز ، لم يَكُنْ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنَ البَحّارَةِ للنَّالَ الرَّجُلُ ، وَاسْمُهُ بِلِي بونْز ، لم يَكُنْ يُكلِّمُ أَحَدًا مِنَ البَحّارَةِ اللّذِينَ يَقْصِدُونَ النَّزُلُ ، وقَدِ اعْتَادَ أَنْ يَدُفْعَ لِي شَهْرِيًّا قِطْعَةً نَقْدِيَّةً لِلْكَ القَادِمِينَ وأَحَدِّرَهُ إِنْ حَدَثَ أَنْ رَأَيْتُ بَخَارًا ذَا سَاقٍ واحِدَةٍ . لأَراقِبَ القَادِمِينَ وأُحَدِّرَهُ إِنْ حَدَثَ أَنْ رَأَيْتُ بَخَارًا ذَا سَاقٍ واحِدَةٍ .

كَانَ أَبِي فِي ذَٰلِكَ الوَقْتِ عَلِيلًا ، فَتَوَلَّيْتُ أَمْرَ العِنايَةِ بِشُؤُونِ بِلِي بُونْز . وكَانَ البَحَّارُ العَجوزُ قَدْ أَهْمَلَ صِحَّتُهُ إِهْمَالًا شَدِيدًا ، ولَمْ يَسْتَمِعْ إِلَى نَصائحِ الدُّكْتُورِ لِقْسِي الطَّبِّيَّةِ . وسُرْعانَ ما وَجَدَ نَفْسَهُ مَرْمِيًّا فِي سَريرِهِ ، واهِنًا ، لا حَوْلَ لَهُ ولا قُوَّةً .

وقَدْ حَدَّثَنِي ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحالِ ، عَنْ حَياتِهِ . فَعَرَفْتُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ مُعاوِنًا لِلْقُرْصَانِ المَشْهُورِ القَبْطَانِ فْلِنْت ، وأَنَّ ذٰلِكَ القُرْصَانَ ، حينَ أَحَسَّ بِقُرْبِ أَجَلِهِ ، أَعْطَاهُ خَريطَةً لِلْمَوْقِعِ القُرْصَانَ ، حينَ أَحَسَّ بِقُرْبِ أَجَلِهِ ، أَعْطَاهُ خَريطَةً لِلْمَوْقِعِ القُرْصَانَ ، حَينَ أَحَسَّ بِقُرْبِ أَجَلِهِ ، أَعْطَاهُ خَريطَةً لِلْمَوْقِعِ اللّهَ وَمُنْذُ ذٰلِكَ اليَوْمِ ، أَخَذَ بَحَارَةُ القُبْطَانِ اللّهُ مِنْهُ . فَلِنْت يُلاحِقُونَ بِلَى بُونْز لِانْتِزاعِ الخَريطَةِ مِنْهُ .

في عَصْرِ يَوْمِ شَديدِ البُرودَةِ أَتَى النَّنُوُلَ بَحَّارٌ عَجوزُ أَعْمَى يُدْعَى بِهِ الضَّرِيرَ . وَقَبْلَ أَنْ يَتْرُكَ النَّنُولَ مَدَّ يَدَهُ وَتَرَكَ شَيْئًا في يَدِ بِلِي بونْز . ورَأَيْتُ بِلِي يَنْظُرُ إِلَى مَا في يَدِهِ في رُعْبٍ شَديدٍ .

وصاحَ بِانْفِعالٍ : «اللَّطْخَةُ السَّوْداءُ ! اِسْمَعْ يَا جِمْ هُوكِئْز ، اللَّطْخَةُ السَّوْداءُ تَعْنِي أَنَّ بَحَارَةَ القُبْطَانِ فَلِنْت آتُونَ لِلَّنْيُلِ مِنِي . اللَّطْخَةُ السَّوْداءُ تَعْنِي أَنَّ بَحَارَةَ القُبْطَانِ فَلِنْت آتُونَ لِلَّنْيُلِ مِنِي . إنَّهُمْ يُريدونَ خَريطَتي . سَبَقْتُلُونَنِي يَا جِمْ ! » كَانَ يَشْهَقُ ويَرْ تَجِفُ إِنَّهُمْ يُريدونَ خَريطَتي . سَبَقْتُلُونَنِي يَا جِمْ ! » كَانَ يَشْهَقُ ويَرْ تَجِفُ فِي أَثْنَاءِ كَلامِهِ ، ولا بُدَّ أَنَّ الصَّدْمَةَ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمّا يَحْتَمِلُ ، فِي أَثْنَاءِ كَلامِهِ ، ولا بُدَّ أَنَّ الصَّدْمَةَ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمّا يَحْتَمِلُ ، فقَذَ قَفْزَةَ مُتَشَنِّجٍ مَذْعُورٍ وسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ مَيَّتًا .

ماتَ بِلِي بونْز دونَ أَنْ يَدْفَعَ لَنا الحِسابَ. بَحَثْتُ فِي صُنْدوقِهِ فَوَجَدْتُ مَالًا أَخَذْتُ مِنْه مَا يَفِي بِدَيْنِنَا عَلَيْهِ. كَمَا وَجَدْتُ رِزْمَةً مِنَ الأَوْراقِ خَشِيْتُ عَلَيْهَا مِنْ عَبَثِ الأَيْدي ، فأخْفَيْتُها في مَكانٍ آمِنٍ.

في تِلْكَ اللَّيْلَةِ هَاجَمَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَشْقِياءِ نُزُلَنا ، فَتَسَلَّلْتُ أَنَا وَأُمِّي إِلَى الخَارِجِ ، واخْتَبَأْنا في مَكَانٍ قَريبٍ. ورَأَيْنا المُهاجِمينَ يَنْبُشُونَ صُندوقَ بِلِي بونْز ، ولَمَّا لَمْ يَجِدوا فيهِ مَا يَبْحَثُونَ عَنْهُ ، يَنْبُشُونَ صُندوقَ بِلِي بونْز ، ولَمَّا لَمْ يَجِدوا فيهِ مَا يَبْحَثُونَ عَنْهُ ، أَصَابَهُمْ هِياجٌ شَديدٌ وراحوا يَصْرُخونَ ويَشْتُمُونَ . فأَدْرَكَتُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْعَوْنَ وَرَاءَ رِزْمَةِ الأَوْراقِ الَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ الصَّنْدوقِ .





ذَهَبْتُ إِلَى الدُّكْتُورِ لِقْسِي والعُمْدَةِ تُرِلُونِي وأَخْبَرْتُهُمَا بِالقِصَّةِ كُلِّها. وحينَ فَتَحْنَا الرِّزْمَةَ وَجَدْنَا خَرِيطَةَ الكَنْزِ. صاحَ السَّيِّدُ تُرِلُونِي : «كَانَ القُبْطانُ فْلِنْت أَشَدَّ القَراصِنَةِ تَعَطَّشًا لِلدِّماءِ. ثَرِلُونِي : «كَانَ القُبْطانُ فْلِنْت أَشَدَّ القَراصِنَةِ تَعَطُّشًا لِلدِّماءِ.

سَأَجَهِّزُ سَفِينَةً! سَآخُذُكَ مَعِي يَا دُكْتُورُ ، وأَنْتَ أَيْضًا يَا جِمْ هُوكِنْز ، وآخُذُ بَعْضَ رِجالي. سَيَكُونُ الكَنْزُ لَنَا ! » وهٰكَذَا اشْتَرَى العُمْدَةُ تُرِلُونِي سَفِينَةَ الْإِسْبَنْيُولا ، وجَهَّزَهَا لِلرِّحْلَةِ . كَانَ يَحْتَاجُ العُمْدَةُ تُرِلُونِي سَفِينَةَ الْإِسْبَنْيُولا ، وجَهَّزَهَا لِلرِّحْلَةِ . كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى بَحَّارَةٍ قَدْيُرِينَ ، وقَدِ اخْتَارَ لِلسَّفِينَةِ طَبَّاخًا ذَا سَاقٍ واحِدَةٍ لِل بَحَّارَةٍ قَدْيُرِينَ ، وقَدِ اخْتَارَ لِلسَّفِينَةِ طَبَّاخًا ذَا سَاقٍ واحِدَةٍ يُدْعَى جونَ سِلْقُر . وكَانَ هٰذَا الطَّبَاخُ ذَا مَنْفَعَةٍ كَبِيرَةٍ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ يُدْعَى جونَ سِلْقُر . وكَانَ هٰذَا الطَّبَاخُ ذَا مَنْفَعَةٍ كَبِيرَةٍ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ يُدْعَى جونَ سِلْقُر . وكَانَ هٰذَا الطَّبَاخُ ذَا مَنْفَعَةٍ كَبِيرَةٍ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ بَدُعْمِ عَدَدٍ مِنَ الْبَحَّارَةِ الأَشِدَّاءِ . وما هِيَ إلّا أَسَابِيعُ قَلِيلَةٌ حَتَّى كَانَتِ الإِسْبَنْيُولا جاهِزَةً لِلْإِبْحارِ .

أَبْحَرَتِ السَّفينَةُ تَحْتَ إِمْرَةِ القَبْطانِ سُمولِت. وعَمَلْتُ أَنا بَحْارًا مُبْتَدِئًا. وقَدْ أَعْجِبْتُ بِقُدْرَةِ مُوجِّةِ الدَّقَةِ ، داود هاندْز ، كما أَعْجِبْتُ بِمَهارَةِ لونْغ جون سِلْقَرْ في إعْدادِ المَآكِلِ الشَّهِيَّةِ. كما أَعْجِبْتُ بِمَهارَةِ لونْغ جون سِلْقَرْ في إعْدادِ المَآكِلِ الشَّهِيَّةِ. كانَ سِلْقَر يَرْ بُطُ عُكَازَهُ بِحَبْلِ ويُعَلِّقُهُ حَوْلٌ عُنُقِهِ ، ويَسْنُدُ ظَهْرَهُ إلى عَمودٍ ويَشْرَعُ في عَمَلِهِ مُسْتَخْدِمًا كِلْتا يَدَيْهِ بِحُرِّيَةٍ ، كَمَنْ يَجْلِسُ عَمودٍ ويَشْرَعُ في عَمَلِهِ مُسْتَخْدِمًا كِلْتا يَدَيْهِ بِحُرِّيَةٍ ، كَمَنْ يَجْلِسُ آمِنًا مَطْمَئِنًا فَوْقَ اليابِسَةِ. كُنّا جَميعُنا نَعْمَلُ بِنَشَاطٍ ورِضَى. وكثيرًا ما كُنْتُ اسْمَعُ البَحَارَةَ يُغَنّونَ ، في أَثْناءِ عَمَلِهِمْ ، أُغْنِيَةً وكُلَيْمَ مُنْ بِلِي بونْز. تَقُولُ الأُغْنِيَةُ :

لَا تَفْتَحُ صُنْدُوقَ القُرْصَانُ أَمْسَتُ تَسْكُنُهُ الأَرْواحُ يَمْلُأُهُ اللَّوْلُوُ والمَرْجَانُ لَكِنْ تَسْكُنُـهُ الأَرْواحُ



كُنّا قَدْ مَكُنْ الْ بِرْمِيلًا بِالتُّفَّاحِ وَوَضَعْنَاهُ فَوْقَ ظَهْرِ السَّفينَةِ لِيَكُونَ فِي مُتَنَاوَلِ البَحَّارَةِ. ذَهَبْتُ ذَاتَ مَسَاءٍ إِلَى البِرْمِيلِ لِآكُلَ ثُفّاحَةً ، وَلَمّا وَجَدْتُهُ شِبْهَ خَاوٍ نَرَلْتُ فِيهِ لِأَتَنَاوَلَ مِنْ قَاعِهِ وَاحِدَةً. ثَفّاحَةً ، وَلَمّا وَجَدْتُهُ شِبْهَ خَاوٍ نَرَلْتُ فِيهِ لِأَتَنَاوَلَ مِنْ قَاعِهِ وَاحِدَةً. كُنْتُ مُتْعَبًا ، فَاسْتَسْلَمْتُ لِتَمَوُّجاتِ البَحْرِ وَجَلَسْتُ هَادِئًا مُسْتَرْخِيًا وَغَفُوتُ . فَجُأَةً ، أَحْسَسْتُ بِرَجُلِ يَسْتَنِدُ إِلَى البِرْمِيلِ ، وسَمِعْتُهُ يَتَكَلّمُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ . لَمْ أَصَدُقُ مَا تَناهِى إِلَيَّ مِنْ كَلِماتٍ وَظَنَنْتُ أَنِي طَاحٍ أَحْسَسْتُ بِالدَّم وَشَيْنَتُ أَنِي طَاحٍ أَحْسَسْتُ بِالدَّم وَظَنَنْتُ أَنِي أَوْنَ دَاوِد هَانْدَز وَسِلْقَرَ يُخَطِّطُانِ لِلاسْتِيلاءِ عَلَى وَطَنْ القَبْطَانِ لِلاسْتِيلاءِ عَلَى السَّفِينَةِ ، حَالَما نَعْتُرُ عَلَى الكَنْزِ ، وقَتْلِ القَبْطَانِ اللسَّفِينَةِ ، حَالَما نَعْتُرُ عَلَى الكَنْزِ ، وقَتْلِ القَبْطَانِ اللسَّفِينَةِ ، حَالَما نَعْتُرُ عَلَى الكَنْزِ ، وقَتْلِ القَبْطَانِ ، وكُلِّ مَنْ لا يَرْضَخُ لَهُما ! فَلَمْ أُصَدِقُ سَمْعَى .

كُنْتُ أُمْضِي كَثِيرًا مِنْ أَوْقاتِ فَراغِي فِي مَطْبَخِ سِلْقَر ، حَيْثُ كَانَ بَبْغاؤُهُ يَتَأَرْجَحُ فِي القَفَصِ ولا يَكُفُ عَنِ الصِّياحِ طَوالَ النَّهارِ مُرَدِّدًا : «تَسْكُنُهُ الأَرْواح! تَسْكُنُهُ الأَرْواح!» وكانَ سِلْقَر حُلُو المَعْشَرِ ذَا فَيْضٍ مِنَ الحِكاياتِ الآسِرَةِ عَنْ أَسْفارِهِ ومُغامَراتِهِ ، وذَا شَخْصِيَّةٍ قَوِيَّةٍ ، لِذَا أَحَبَّهُ البَحّارَةُ واحْتَرَمُوهُ ونَظَرُوا إلَيْهِ وذَا شَخْصِيَّةٍ قَوِيَّةٍ ، لِذَا أَحَبَّهُ البَحّارَةُ واحْتَرَمُوهُ ونَظَرُوا إلَيْهِ نَظْرَتَهُمْ إلى قائدٍ .



سُمِع ، فَجْأَةً ، صَوْتٌ مِنْ أَعْلَى السَّارِيَةِ يَصِيحُ : «البَرُّ ، وَصَلْنَا البَرَّ !» فتَراكَضَ الرِّجالُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ لِإِلْقَاءِ نَظْرَةٍ . فَاغْتَنَمْتُ الفُرْصَةَ وقَفَزْتُ خارجًا مِنَ البرْميل وَانْدَسَسْتُ بَيْنَ الرِّجالِ المُتَحَمِّسينَ. كانَ القُبْطانُ سُمولِت يُحَدِّثُ البَحَّارَةَ عَنْ تِلْكَ الجَزيرَةِ. وسَمِعْتُ لونْغ جون سِلْقُر يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ تَعَرَّفَ إلى هٰذا المَكانِ يَوْمَ رَسَتْ سَفينَتُهُ فيهِ لِلتَّزَوُّدِ بِالمَاءِ. نَظَرْتُ إلى وَجْهِهِ البَّاسِمِ فَدَبَّتِ القُشَعْرِيرَةُ فِي جَسَدِي. فإنِّي أَعْلَمُ الآنَ أَنَّ سِلْقَر لَيْسَ ذٰلِكَ الطُّبّاخَ المَرحَ فَحَسْبُ وإِنَّمَا هُوَ أَيْضًا قُرْصَانٌ مُتَّعَطِّشٌ لِلدِّماءِ! وحالَما تَمكَّنْتُ مِنَ التَّسَلُّل بَعيدًا عَن الجَماعَةِ أَسْرَعْتُ أُخْبِرُ القُبْطانَ وصَديقَيَّ العُمْدَةَ والطَّبيبَ بِما سَمِعْتُ . فَرَأُوا أَنْ لا خَوْفَ عَلَيْنا قَبْلَ عُثورِنا عَلى الكَنْزِ. كانَ القَراصِنَةُ تِسْعَةً عَشَرَ رَجُلًا ، أَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا سَبْعَةً فَقَطْ . سَنَأْخُذُهُمْ عَلَى حين غِرَّةِ حينَ نُتِمُّ اسْتِعْداداتِنا، ونَأْمُلُ أَنْ يُساعِدَ ذَٰلِكَ في التَّغَلُّب

وَصَلْنَا الشَّاطِئَ فَبَدَتِ الجَزِيرَةُ قَاتِمَةً مَهْجُورَةً. كَانَتُ أَطْرَافُهَا مُغَطَّاةً بِالأَشْجَارِ. وبَدَتْ فَوْقَ الأَشْجَارِ صُخورٌ ناتِئَةُ الرُّووسِ. كَرِهْتُ بِللْأَشْجَارِ الجَزِيرَةَ رُغْمَ شَمْسِهَا اللَّطيفَةِ الدَّافِئَةِ وطُيورِهَا المُحَلِّقَةِ. رَسَوْنَا في خَليجٍ صَغيرٍ تَتَدَلَّى فَوْقَهُ أَغْصَانُ وطُيورِهَا المُحَلِّقَةِ. رَسَوْنَا في خَليجٍ صَغيرٍ تَتَدَلَّى فَوْقَهُ أَغْصَانُ

الأَشْجَارِ . كَانَ الهَواءُ ساخِنًا ساكِنًا ، وكَانَ البَحَّارَةُ مُتُوفِّزِي الأَعْصَابِ يَتَذَمَّرُونَ مُهَمْهِمِينَ . فأَذِنَ لَهُمُ القَبْطانُ سُمولِت بِالنُّزُولِ الأَعْصَابِ يَتَذَمَّرُونَ مُهَمْهِمِينَ . فأَذِنَ لَهُمُ القَبْطانُ سُمولِت بِالنُّزُولِ إلى الشّاطِئِ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنُويَاتِهِمْ . لَقَدْ كَانَ أُولِئِكَ الْحَمْقي إلى الشّاطِئِ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنُويَاتِهِمْ . لَقَدْ كَانَ أُولِئِكَ الْحَمْقي يَحْسِبُونَ أَنَّ أَقْدَامَهُمْ سَتَتَعَثِّرُ بِالكُنْزِ لَحْظَةَ نُزُولِهِمْ إلى البَرِّ . وعُيِّنَ لونْغ جون سِلْقَر مَسْؤُولًا عَنِ القارِبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَوْجَها إلى الشّاطِئ وفيهِما ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا . كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَنْ يَحْتَاجُوا إلى فَوْقَ السَّاطِئ . وفيهِما ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا . كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَنْ يَحْتَاجُوا إلى فَوْقَ السَّاطِئ .





دَخَلْتُ الغابَةَ مُغْتَبِطًا بَوَحْدَتِي وحُرِّيَّتِي . وسَمِعْتُ فَجْأَةً أَصْواتًا ، فَاخْتَبَأْتُ بَيْنَ الشُّجَيْرَاتِ وأَخَذْتُ أُراقِبُ وأُنْصِتُ . رَأَيْتُ سِلْقَرَ وَهُوَ يَنْهَرُ أَحَدَ البَحّارَةِ آمِرًا إِيّاهُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى القَراصِنَةِ . فَبَدَا لَعَضَبُ الشَّديدُ عَلَى البَحّارِ ، وأدارَ وَجْهَهُ ومَشَى . فما كانَ مِنْ سِلْقَرَ إِلّا أَنِ اسْتَلَّ خَنْجَرَهُ وطَعَنَ البَحّارِ في ظَهْرِهِ فَقَتَلَهُ ، وتَرَكَهُ سِلْقَرَ إِلّا أَنِ اسْتَلَّ خَنْجَرَهُ وطَعَنَ البَحّارَ في ظَهْرِهِ فَقَتَلَهُ ، وتَرَكَهُ مَرْمِيًّا في الغابَةِ ومَشَى . كِدْتُ أَفْقِدُ وَعْبِي ، وأحينَ تَمالَكْتُ نَفْسِي نَظَرْتُ مَرُمِيًّا في الغابَةِ ومَشَى . كِدْتُ أَفْقِدُ وَعْبِي ، وقدْ وَضَعَ عُكَازَهُ تَحْتَ إَبْطِهِ . وَمَرْفَتُ أَنَّ في انْكِشَافِ أَمْرِي خَطَرًا عَلَى حَياتِي ، فأَخَذْتُ أَرْكُضُ وَعَرَفْتُ أَنَّ في انْكِشَافِ أَمْرِي خَطَرًا عَلَى حَياتِي ، فأَخَذْتُ أَرْكُضُ عَيْرِ هُدًى .

حين تَوقَّفْتُ أَخِيرًا وَجَدْتُ نَفْسِي عِنْدَ أَسْفَلِ تَلَّةٍ صَخْرِيَّةٍ. وَلَمَحْتُ شَبَحًا يَتَحَرَّكُ فَوْقَ مُنْحَدَرٍ ، فَلَمْ أُمَيِّزُ إِنْ كَانَ مَا رَأَيْتُ وَلَمَحْتُ شَبَحًا يَتَحَرَّكُ فَوْقَ مُنْحَدَرٍ ، فَلَمْ أُمَيِّزُ إِنْ كَانَ مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا أَمْ حَيُوانًا . وكانَ ذٰلِكَ خَطَرًا آخَرَ أَحْسَسْتُ أَنِي لَنْ أَقُوى عَلَى إِنْسَانًا أَمْ حَيُوانًا . لكِنَ المَخْلُوقَ كَانَ مُواجَهَتِهِ ، فَشَرَعْتُ أَرْكُضُ نَحْوَ الشَّاطِئِ . لكِنَ المَخْلُوقَ كَانَ أَشْرَعُ مِنِي . فَقَدْ كَانَ يَنْطَلِقُ كَالسَّهُم حَتَّى ضَاقَتِ المَسَافَةُ بَيْنَنا ، وأَسْرَعُ مِنِي . فَقَدْ كَانَ يَنْطَلِقُ كَالسَّهُم حَتَّى ضَاقَتِ المَسَافَةُ بَيْنَنا ، وأَسْتَطُعْتُ أَنْ أَبَيَّنَهُ فَإِذَا هُو إِنْسَانً ، ولكِنَّهُ كَانَ إِنْسَانًا غَريبَ الشَّكُلُ شَبِيهًا فِي حَرَكَاتِهِ بِحَيَواناتِ البَرِّيَّةِ ، فزادَ ذَلِكَ في فَزَعِي . الشَّكُلُ شَبِيهًا فِي حَرَكاتِهِ بِحَيَواناتِ البَرِّيَّةِ ، فزادَ ذَلِكَ في فَزَعِي . الشَّكُلُ شَبِيهًا فِي حَرَكاتِهِ بِحَيَواناتِ البَرِّيَّةُ بَوْتُمَى أَرْضًا أَمَامِي ويَرْفَعُ للْكُنْ مَا إِنْ وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَيَّ حَتّى رَأَيْتُهُ يَوْتَمِي أَرْضًا أَمَامِي ويَرْفَعُ لَكُنْ مَا إِنْ وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَيَّ حَتّى رَأَيْتُهُ يَوْتَمِي أَرْضًا أَمَامِي ويَرْفَعُ لَكُنْ مَا إِنْ وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَيَّ حَتّى رَأَيْتُهُ يَوْتَمَى أَرْضًا أَمَامِي ويَرْفَعُ فَرَاعَهُ مِنُوسًا لَا



عادَتْ إِلَىَّ شَجَاعَتِي ، وسَأَلْتُ الرَّجُلَ : «مَنْ أَنْتَ ؟» فأَجابَ : «أَنا بِنْ چَنْ . مُنْذُ ثَلاثِ سَنَواتٍ لَمْ أَتَحَدَّثْ إِلَى بَشَرٍ .»

لَمْ أَكُنْ قَدْ شَاهَدْتُ مِنْ قَبْلُ ثِيابًا مُمَزَّقَةً مُقَطَّعَةً كَثِيابِ ذَلِكَ الرَّجُلِ. كَانَ يَلْبَسُ رُقَعًا مِنْ أَقْمِشَةٍ غَريبَةٍ وجِلْدِ ماعِزٍ. ذَلِكَ الرَّجُلِ. كَانَ يَلْبَسُ رُقَعًا مِنْ أَقْمِشَةٍ غَريبَةٍ وجِلْدِ ماعِزٍ. وبَدَتْ عَيْنَاهُ الزَّرْقاوانِ خَائِفَتَيْنِ فِي وَجُهٍ أَحْرَقَتُهُ الشَّمْسُ.

أَخْبَرَنِي أَنَّهُ غَنِيٌ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَهْذِي بِصَوْتٍ عالٍ حادٍ. كَانَ يَنْطِقُ أَخْبَانًا بِكَلِماتٍ مَفْهُومَةٍ ، وأَحْيانًا يُثَرُ ثِرُ ثَرْثَرَةً لا مَعْنى لَها . يَنْطِقُ أَحْيانًا بِكَلِماتٍ مَفْهُومَةٍ ، وأحيانًا يُثَرُ ثِرُ ثَرْثَرَةً لا مَعْنى لَها . فشعَرْتُ أَنَّ الرَّجُلَ أصيبَ بِشَيءٍ مِنَ الجُنونِ بَعْدَ عَيْشِهِ وَحيدًا

طَوالَ تِلْكَ الفَتْرَةِ. قالَ لِي إِنَّهُ كَانَ واحِدًا مِنْ رِجالِ القُبْطانِ فَلِنْت ، وإِنَّهُ عادَ مُنْذُ ثَلاثِ سَنَواتٍ مَعَ بَحَارَةٍ آخَرينَ لِلْبَحْثِ غَنْ كَنْزِهِ. ولَمَّا لَمْ يَجِدوا الكَنْزَ عادَ البَحَّارَةُ مِنْ حَيْثُ أَتَوْا تاركينَ إِيّاهُ فِي الجَزيرَةِ. وظَنَّ ، حينَ رَأى سَفينَتَنا ، أَنَّ القُبْطانَ فَلِنْت عادَ لِيَأْخُذَ كَنْزَهُ.

أَخْبَرْتُهُ أَنَّ القُبْطانَ فَلِنْت ماتَ ، لَكِنَّ عَدَدًا مِنْ رِجالِهِ جَاؤُوا عَلَى سَفَينَتِنا . وحينَ ذَكَرْتُ اسْمَ سِلْقَرَ امْتَكَلَّ وَجُهُ الرَّجُلِ جَاؤُوا عَلَى سَفينَتِنا . وحينَ ذَكَرْتُ اسْمَ سِلْقَرَ امْتَكَلَّ وَجُهُ الرَّجُلِ ذُعْرًا . قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْنا أَنْ نُحارِبَ القَراصِنَةَ ، فوَعَدَ أَنْ يُساعِدُنا إذا قَبِلْنا أَنْ نَصْطَحِبَهُ مَعَنا إلى بَلدهِ .





إِنْفَطَعَ حَدِيثُنا حِينَ سَمِعْنا إطْلاقَ نارٍ ، ورَكَضْنا كِلانا إلى مَصْدرِ الصَّوْتِ . وَصَلْنا إلى فُرْجَةٍ فِي الغابَةِ عارِيَةٍ مِنَ الأَشْجارِ يَقُومُ فِي وَسَطِها مَنْزِلٌ خَشَيٍّ مُحَصَّنٌ بِسِياجٍ عالٍ . ورَأَيْتُ عَلَمًا يُوفُونُ فِي وَسَطِها مَنْزِلٌ خَشَيٍّ مُحَصَّنٌ بِسِياجٍ عالٍ . ورَأَيْتُ عَلَمًا يُرَفُونُ فَوْقَ المَنْزِلِ فَتُوقَعْتُ أَنْ يَكُونَ رِفاقي قَدْ تَركوا السَّفينَة وَلَجأوا إلى المَنْزِلِ الخَشَيِي المُحَصَّنِ لِلدِّفاعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ . لا بُدًّ أَنَّ المعْرَكَة مَعَ القراصِنَةِ قَدْ بَدَأَتْ ! كانَتْ سَفينَةُ الإسْيَنْيولا راسِيَةً فِي الخَليجِ وقَدِ ارْتَفَعَتْ فَوْقَ سارِيَتِها رايَةُ القَراصِنَةِ وَالْتَفَتُ جَهَةً الشَّاطِئِ فَرَأَيْتُ فَريقًا مِنْهُمْ بَتَحَرَّكُ فَوْقَ الرِّمَالِ .

أَقْلَقَهُمْ قَلَقًا شَدِيدًا. وحَدَّثَني الدُّكْتورُ لِقْسي بِما جَرَى بَعْدَ تَرْكي السَّفينَةَ . فَقَدْ كَانَ القُبْطانُ رَأَى أَنَّ الوَقْتَ قَدْ حانَ لِفَتْحِ المَعْرَكَةِ مَعَ القَراصِنَةِ. وقَدْ عَلِمَ بأَمْرِ المَنْزِلِ الخَشَبِيِّ مِنْ خَرِيطَةِ الكَنْزِ الَّتِي تَرَكَها فْلِنْت. فرَكِبَ اللُّتُكْتُورُ لِقْسي وأَحَدُ رِجالِنا زَوْرَقًا وَاتَّجِهَا إِلَى الشَّاطِيِّ لِتَفَحُّصِ المَنْزِلِ. وقَدْ وَجَدَا قُرْبَهُ يُنْبُوعَ ماءٍ ، كَمَا لَاحَظَا أَنَّ سِياجَهُ العَالِيَ يَجْعَلُ مِنْهُ مَكَانًا حَصِينًا. وعادَ الرَّجُلانِ بَعْدَ ذَٰلِكَ إلى الإسْهَنْيُولا لِجَمْعِ مَنْ يُوْثَقُ بِهِمْ مِنَ الْبَحَّارَةِ . ثُمَّ خُمِّلَ زَوْرَقٌ بِالمُؤَّنِ والذَّخيرَةِ ، وانْطَلَقَ الجَميعُ إلى الشَّاطِئِ بأقْصى شُرْعَةٍ .



كَانَ لا يَزالُ فَوْقَ السَّفينَةِ نَفَرٌ قَليلٌ مِنَ القَراصِنَةِ. وحينَ لاحَظوا ما يَجْري أَطْلَقوا النّارَ عَلى الزَّوْرَقِ الصَّغيرِ، فغاصَ في مِياهٍ ضَحْلَةٍ. فخاضَ العُمْدَةُ وجَماعَتُهُ في المِياهِ حَتّى وَصَلوا الشّاطِئَ ، لٰكِنَّهُمْ كانوا قَدْ فَقَدوا نِصْفَ شِحْنَتِهِمْ مِنَ المُؤَنِ السَّاطِئَ ، لٰكِنَّهُمْ كانوا قَدْ فَقَدوا نِصْفَ شِحْنَتِهِمْ مِنَ المُؤَنِ والبارودِ. وكانَ الطَّبيبُ واثِقًا أَنَّ القراصِنَةَ لَنْ يَطولَ بِهِمِ الأَمْرُ والبارودِ . وَكَانَ القَبِيالِ . ذَلِكَ أَنَّ الأَمْراضَ سَتَدِبُ فيهِمْ لِقِلَةِ حَتّى يَتَخَلَّوْا عَنِ القِتالِ . ذَلِكَ أَنَّ الأَمْراضَ سَتَدِبُ فيهِمْ لِقِلَةِ

عِنايَتِهِمْ بِصِحَّتِهِمْ وبِسَبَبِ المَوْقِعِ المُسْتَنْقَعِيِّ غَيْرِ الصِّحِيِّ الصَّحِيِّ الصَّحِيِّ الصَّحِيِّ الصَّحِيِّ الصَّحِيِّ الصَّحِيِّ اللَّهِمُ اللَّهُمْ .

حَدَّثْتُ رِفَاقِي بِمَا جَرَى مَعِي ، وبِمُقَابَلَتِي لِبِنْ چَنْ . فَاسْتَفْسَرَ اللهُ كُتُورُ لِقْسِي عَنْ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ ، لِأَنَّنَا كُنّا بِحَاجَةٍ ماسَّةٍ اللهُ كُتُورُ لِقْسِي عَنْ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ ، لِأَنَّنَا كُنّا بِحَاجَةٍ ماسَّةٍ إلى مَنْ يُسَاعِدُنا . وكَانَ زُعْمَاوُنَا التَّلاثَةُ حَاثِرِينَ فِي أَمْرِهِمْ ، لا يَعْرِفُونَ ماذَا يَفْعَلُونَ . لَمْ يَكُنْ لَدَيْنَا مِنَ الطَّعَامِ إلّا القَليلُ ، لا يَعْرِفُونَ ماذَا يَفْعَلُونَ . لَمْ يَكُنْ لَدَيْنَا مِنَ الطَّعَامِ إلّا القَليلُ ، وسَيَكُونُ فِي إمْكَانِ القَرَاصِنَةِ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ تَجُويعُنا وإجْبَارُنا عَلَى الخُرُوجِ والِاسْتِسْلامِ . وكُنْتُ مُنْهَكًا بَعْدَ نَهَارٍ شَاقٍ طَويلٍ عَلَى الخُرُوجِ والِاسْتِسْلامِ . وكُنْتُ مُنْهَكًا بَعْدَ نَهارٍ شَاقٍ طَويلٍ فَاسْتَسْلَمْتُ لِلنَّوْمُ

إِسْتَنْقَظْتُ فِي الصَّباحِ عَلَى صَخَبٍ مُفاجِي وأَصُواتٍ. كَانَ لُونْغ جون سِلْقَر نَفْسُهُ يَقْتَرِبُ مِنَ السِّياجِ حامِلًا عَلَمًا أَبْيَضَ. وَخَشِيَ القَبْطانُ سُمولِت أَنْ يَكُونَ فِي الأَمْرِ خِدْعَةٌ فَأَمَرَ أَنْ نَسْتَعِدً جَميعُنا لِإطْلاقِ النّارِ. قالَ سِلْقَر إنَّهُ جاءَ لِنَتْفِقَ عَلَى شُروطِ إِنْهاءِ القِتالِ. فَسُمِحَ لَهُ بِاجْتِيازِ السِّياجِ. رَمَى عُكَّازَهُ مِنْ فَوْقِ السِّياجِ وَسَلَقَهُ بِمَهارَةٍ ورَمَى نَفْسَهُ فِي فُسْحَةِ المَنْزِلِ. ثُمَّ مَشَى نَحْوَ البابِ وَجَلَسَ أَمامَهُ ، وأَخْبَرَ القَبْطانَ أَنَّ القَراصِنَةَ عازِمُونَ عَلَى البابِ وَجَلَسَ أَمامَهُ ، وأَخْبَرَ القَبْطانَ أَنَّ القَراصِنَةَ عازِمُونَ عَلَى الحَصُولِ عَلَى الكَنْزِ ، وأَنَّهُ مُسْتَعِدُ إذا سَلَّمْناهُ الخَريطَة أَنْ يُخْرِجَنا الحُصولِ عَلَى الكَنْزِ ، وأَنَّهُ مُسْتَعِدُ إذا سَلَّمْناهُ الخَريطَة أَنْ يُخْرِجَنا مِنَ الجَريرَةِ إِلَى مَكَانٍ آمِن .

لَمْ يَكُنِ القُبْطانُ سُمولِت مِمَّنْ يُساوِمونَ القَراصِنَةُ فَوَقَفَ أَمَامَ سِلْقَر يَنْتَفِضُ غَضَبًا وأَفْهَمَهُ أَنَّهُ وقَراصِنَتَهُ خاسِرونَ . فَمِنْ غَبْرِ الخَريطَةِ لا أَمَلَ لَهُمْ في العُثورِ عَلَى الكَنْزِ ، وأَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لا يَسْتَطيعُ ، حَتّى ولَوْ عَثْروا عَلَى الكَنْزِ ، أَنْ يُعَبِّنَ خَطَّ إبْحارِ السَّفينَةِ في عَوْدَتِها إلى الوَطَنِ . ثُمَّ أَمَرَ القُرْصانَ بِالخُروجِ . السَّفينَةِ في عَوْدَتِها إلى الوَطَنِ . ثُمَّ أَمَرَ القُرْصانَ بِالخُروجِ . فَاحْمَرَّتْ عَيْنَا سِلْقُر غَضَبًا ، وَانْدَفَعَ نَحْوَ الغابَةِ مُهَدِّدًا مُتَوَعِّدًا .

أَخَذُنَا نُعِدُّ أَنْفُسَنَا لِمُواجَهَةِ الهُجومِ المُرْتَقَبِ. ثُمَّ جَلَسْنَا لَمُواجَهَةِ الهُجومِ المُرْتَقَبِ. ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِر فِي جَوِّ حَارٍ مُلْتَهِبٍ. فَجُأَةً ، أَخَذَتْ طَلَقاتُ البَنادِقِ تَنْصَبُّ نَنْتَظِر فِي جَوٍّ حَارٍ مُلْتَهِبٍ. فَجُأَةً ، أَخَذَتْ طَلَقاتُ البَنادِقِ تَنْصَبُّ عَلَى البَيْتِ الخَشَيِيِّ ، ورَأَيْنَا القَراصِنَةِ يَنْدَفِعُونَ مِنَ الغَابَةِ ويَتَسَلَقُونَ عَلَى البَيْتِ الخَشَيِيِّ ، ورَأَيْنَا القَراصِنَةِ يَنْدَفِعُونَ مِنَ الغَابَةِ ويَتَسَلَقُونَ

النسياجَ. ومَلاَ الجُوَّ حَليطٌ مِنْ صَيْحاتِ الرِّجالِ ، وأَنينِ المُصابينَ ، وصَوْتِ البَارودِ ، وبريقِ الرَّصاصِ. أَمْسَكْتُ سَيْفًا وَانْدَفَعْتُ خَارِجًا لِأَشَارِكَ فِي القِتالِ. وما هِيَ إلّا لَحَظاتٌ حَتّى كُنّا قَدْ رَدَدْنا المُهاجِمينَ عَلى أَعْقابِهِمْ ، والَّذينَ مِنْهُمْ لَمْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصابوا بِجُروحٍ تَراكَضُوا إلى الغابَةِ هارِبينَ. وأَسْرَعْنا نَحْنُ إلى داخِلِ بِجُروحٍ تَراكَضُوا إلى الغابَةِ هارِبينَ. وأَسْرَعْنا نَحْنُ إلى داخِلِ المَنْزِلِ الخَشِيِيِ لِدِراسَةِ الوَضْعِ . كُنّا واثِقِينَ مِنْ أَنّنا سَنتَعَرَّضُ لِهُجُومٍ ثانٍ . وكُنّا قَدْ فَقَدْنا رَجُلَيْنِ ، وأُصيبَ القُبْطانُ بِجُرْحِ بَلِيغٍ . أَيْنَا مَواقِعَنا نَنْتَظِرُ ونُراقِبُ ، لَكِنْ بَقِيَ كُلُّ شَيءٍ هادِئًا . بَلِيغٍ . إنَّ خَذْنا مَواقِعَنا نَنْتَظِرُ ونُراقِبُ ، لَكِنْ بَقِيَ كُلُّ شَيءٍ هادِئًا .





قَرِيبًا مِنَ الشّاطِيِّ. فَلُوْ أَنِّي اسْتَطَعْتُ الوُصولَ إِلَى الإسْبَنْيولا لِأَمْكُنَي قَطْعُ حِبَالِ المِرْسَاةِ. وسَتَنْجَرِفُ السَّفينَةُ عِنْدُها إلى مَكانٍ آخَرَ مِنَ الشّاطِيِّ، ولَنْ يَتَمَكَّنَ القراصِنَةُ مِنْ مُغادَرَةِ الجَزيرَةِ. مَكانٍ آخَدُتُ أُفَتِّسُ بَيْنَ الشُّجَيْراتِ السّاحِلِيَّةِ ، وما كانَ أَشَدَّ فَرَحي حَننَ وَجَدْتُ القارِبَ ! كانَ القارِبُ مَصْنوعًا مِنْ هَيْكُلِ خَشَييٍ حينَ وَجَدْتُ القارِبَ! كانَ القارِبُ مَصْنوعًا مِنْ هَيْكُلِ خَشَييٍ مُغَطًى بِجُلُودِ الماعِزِ ، لَكِنَّةُ كانَ صَغيرًا مُخَلِّخُلًا فَخَشِيْتُ أَلَّا مُغَلِّم بَعُلُودِ الماعِزِ ، لَكِنَّةُ كانَ صَغيرًا مُخَلِّخُلًا فَخَشِيْتُ أَلَّا يَقُوى عَلى حَمْلي . ومَعَ حُلُولِ الظَّلامِ زَحَفَ الضَّبابُ عَلى الخَليجِ . فَدَفَعْتُ الفَّبابُ عَلَى الخَليجِ . فَدَفَعْتُ الفَارِبَ الصَّغِيرَ فِي الماءِ وتَوَجَّهْتُ بِهُدُوءٍ نَحْوَ الإسْتِينُيولا .

رَأَيْتُ الدُّكْتُورَ لِقْسِي يَتَسَلَّلُ فِي السَّكِينَةِ خارِجَ السِّياجِ . فَقَدَّرْتُ أَنَّهُ خارِجٌ لِلْعُثُورِ عَلَى بِن جَنْ . كَانَ الهُدوءُ لا يَزالُ مُسَيْطِرًا ، وبَدَأْتُ أَنْعَبُ مِنَ الإنْتِظارِ . فقد جَعَلَتْنِي الحَرارَةُ الشَّديدَةُ ، وراثِحَةُ الدَّمِ ، والغُبارُ ، أَشْعُرُ بِالقَلَقِ والإضْطِرابِ ، وتَشَوَّقْتُ إِلَى مَكَانٍ مُنْعِشٍ نَظِيفٍ . كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ القُبْطانَ لَنْ وتَشَوَّقْتُ إِلَى مَكَانٍ مُنْعِشٍ نَظِيفٍ . كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ القُبْطانَ لَنْ يَسْمَحَ لِي بِتَرْكِ المَنْزِلِ . فتَسَلَّحْتُ بِمُسَدَّسَيْنِ ، واغْتَنَمْتُ الفُرْصَةَ المُناسِبَةَ وتَسَلَّلْتُ خارِجَ المَنْزِلِ دونَ أَنْ يَرانِي أَحَدٌ .

رَكَضْتُ نَحْوَ الشَّاطِئِ فداعَبَني نَسِيمُ البَّحْرِ العَليلُ ، ووَقَفْتُ لَحَظَاتِ أُراقِبُ تَكَشُّرَ الأَمْواجِ عَلَى الشَّاطِئِ وَتَلَأْلُو زَبَدِ البَحْرِ . لَحَظَاتُ أُراقِبُ تَكَشُّر الأَمْواجِ عَلَى الشَّاطِئِ وَتَلَأْلُو زَبَدِ البَحْرِ . ثُمَّ تَسَلَّقْتُ تَلَّةً ، فأَمْكُني أَنْ أَرى سَفينتنا راسِيةً في الخليج الهادِئِ . وإلى جانِبِ السّفينةِ رَأَيْتُ قارِبًا صَغيرًا تَبَيَّنْتُ فيهِ لونْغ جون سِلْقَر . كان يُكلِّمُ رَجُلَيْنِ في السَّفينةِ ويَضْحَكُ مَعَهُما . ولَمْ يَصِلْني شَيءً مِنْ حَدِيثِهِمْ ، ولَكِنِي كُنْتُ أَسْمَعُ صِياحَ بَبْغاءِ القُرْصانِ . وعِنْدَ مِنْ حَدِيثِهِمْ ، ولَكِنِي كُنْتُ أَسْمَعُ صِياحَ بَبْغاءِ القُرْصانِ . وعِنْدَ الغُروبِ تَوَجَّةَ سِلْقَر بِقارِبِهِ إلى الشّاطِئِ ، ونَزَلَ الرَّجُلانِ اللّذانِ الغُروبِ تَوَجَّةَ سِلْقَر بِقارِبِهِ إلى الشّاطِئِ ، ونَزَلَ الرَّجُلانِ اللّذانِ اللّذانِ الغُروبِ تَوَجَّةَ اللهِ أَسْفَلُ . كُنْتُ واثِقًا أَنَّهُ إذا لَمْ يَجِدِ القَراصِنةُ الكَنْزَ فَسَوْفَ يُبْحِرُونَ مِنْ دُونِنا . فَبَدَأَت ثُواوِدُني خُطَّةٌ لِلْخَلاصِ . الكَنْزَ فَسَوْفَ يُبْحِرُونَ مِنْ دُونِنا . فَبَدَأَت ثُواوِدُني خُطَّةٌ لِلْخَلاصِ . كانَ بَنْ چَنْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَنَعَ ، مُنْذُ زَمَنِ ، قارِبًا وخَبَّأَهُ كَانُ بَنْ چَنْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَنَعَ ، مُنْذُ زَمَنِ ، قارِبًا وخَبَّأَهُ كَانَ بَنْ چَنْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَنَعَ ، مُنْذُ زَمَنِ ، قارِبًا وخَبَّأَهُ كَانَا بَنْ جَنْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَنَعَ ، مُنْذُ زَمَنِ ، قارِبًا وخَبَّأَهُ

حينَ اقْتَرَبْتُ مِنَ السَّفينَةِ تَناهِى إِلَى أَذْنَيَّ صَخَبُ وأَصُواتُ. أَرْهَفْتُ السَّمْعَ فَتَبَيَّنَ لِي أَنَّ داود هانْدز وقُرْصانًا آخَرَ يَتَبادَلانِ الصُّراخَ والسِّبابَ. التَّفَتُ جِهَةَ الشَّاطِئِ فَرَأَيْتُ ضَوْءًا صادِرًا عَنْ مُخَبَّم القَراصِنَةِ ، وتَناهَتُ إِلَى مَسْمَعي أَصْواتُ أَغْنِيَةٍ طالَما سَمِعْتُها مِنْهُمْ :

لا تَفْتَحْ صَنْدُوقَ القُرْصَانْ أَمْسَتْ تَسْكُنُهُ الأَرُواحْ أَمْسَتْ تَسْكُنُهُ الأَرُواحْ يَمْلَأُهُ اللَّوْلُوُ والمَرْجانْ يَمْلَأُهُ اللَّوْلُوُ والمَرْجانْ يَمْلَأُهُ اللَّوْلُوُ والمَرْجانْ تَسْكُنُهُ الأَرْواحْ ليكنْ تَسْكُنُهُ الأَرْواحْ



أَمْسَكُتُ سِكَنِي ورُحْتُ أَحُزُ حَبْلَ المِرْسَاةِ خَيْطًا خَيْطًا وَلَمَّا تَمَّ لِي مَا أَرَدْتُ أَخَذَتِ السَّفِينَةُ وَهُبُوطِهَا أُنِيحَ لِي أَنْ أَنَبَيْنَ مَا البَحْرِ. وفي أَثْنَاء ارْتِفَاعِ السَّفِينَةِ وهُبُوطِها أُنِيحَ لِي أَنْ أَنَبَيْنَ مَا وَلَا قَمْرَتِها. رَأَيْتُ داود هاندْز والقُرْصَانَ الآخِر يَتَعَارَكانِ ، وَكَانَا مِنَ الْإِنْفِعَالِ والهِياجِ بِحَيْثُ لَمْ يُلاحِظا تَحَرُّكَ السَّفينَةِ . وَكَانَا مِنَ الْإِنْفِعَالِ والهِياجِ بِحَيْثُ لَمْ يُلاحِظا تَحَرُّكَ السَّفينَةِ . وَكَانَا مِنَ الْإِنْفِعَالِ والهِياجِ بِحَيْثُ لَمْ يُلاحِظا تَحَرُّكَ السَّفينَةِ . أَدْرَكْتُ أَنِي في خَطَرٍ عَظيمٍ . فَارْتَمَيْتُ في قاعِ زَورَقِ أَصَلّي أَلَا يَنْكَشِفَ أَمْرِي .

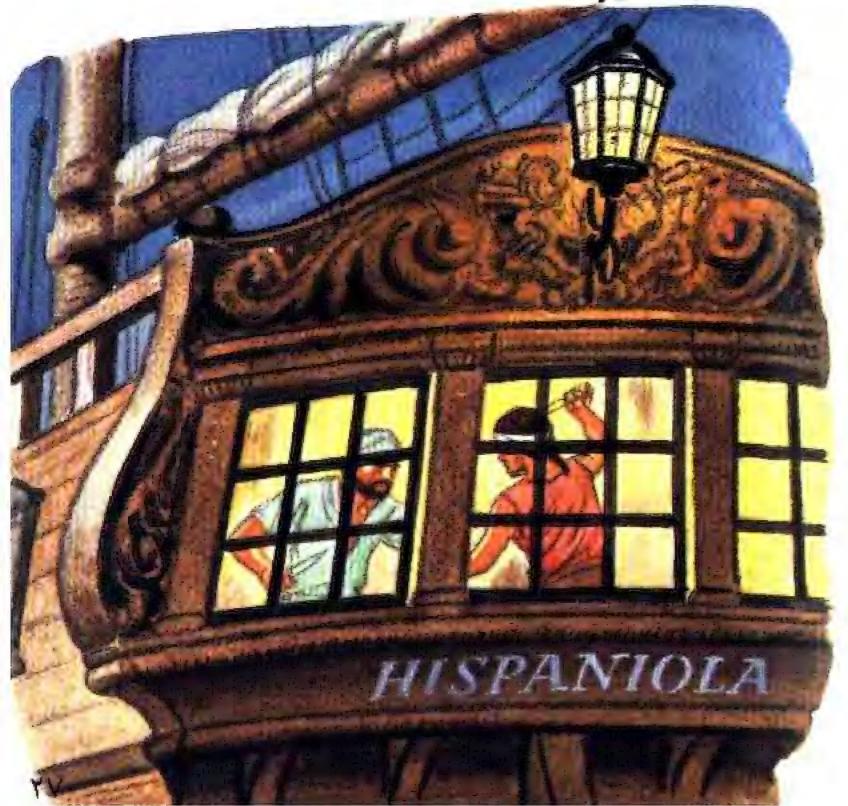



تَقَاذَفَتْنِي الأَمْواجُ ساعاتٍ . ولا بُدَّ أَنَّ النُّعاسَ غَلَبَنِي ، فَنِمْتُ . وحينَ اسْتَيْقَظْتُ كَانَ ضَوْءُ النَّهارِ قَدْ مَلَأَ الفَضاءَ. كانَ قاربي قَدِ انْجَرَفَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الشَّاطئ صَخْرِيٌّ شَديدِ الْإنْحِدار فحالَ ذَٰلِكَ دُونَ نُزُولِي هُنَاكَ . لَمْ أَكُنْ أَمْلِكُ إِلَّا أَنْ أَتْرُكَ قاربي يَتَأَرْجَحُ كَمَا اتَّفَقَ أَمَلًا فِي أَنْ أُصِلَ إِلَى بُقْعَةٍ رَمُلِيَّةٍ مِنَ الشَّاطِئِ . وقَدْ أَصابَني عَطَشٌ شَديدٌ زادَ فيهِ حَرارَةُ الشُّمْسِ ورَذاذُ ماءِ البَحْرِ المالِحِ . تَمَنَّيْتُ أَنْ أَنْزِلَ الشَّاطِئُ وأَجْلِسَ في مَكانٍ ظَليلٍ مُنْعِشِ. بَدَرَتْ مِنَّى الْتِفاتَةُ إِلَى الوَراءِ فرَأَيْتُ مَشْهَدًا أَنْسانِي هُمومي . رَأَيْتُ الإسْيَنْيُولا عَلَى مَسافَةٍ منَّى لا تَزيدُ عَلَى نِصْفِ الميلِ ! كَانَتْ أَشْرِ عَتُها مَنْشُورَةً ، لْكِنُّهَا كَانَتْ تَتَأَرْجَحُ فِي كُلِّ اتَّجاهٍ ، وكَأَنَّهَا سَفينَةٌ مَهْجورَةٌ . فراوَدَنِي أَمَلٌ فِي أَنْ أَصْعَدَ إِلَيْهَا وأَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا .

رُحْتُ أُجَدُّفُ بِاتّجاهِ السَّفينَةِ بِحَماسَةٍ لَكِنْ ، كُلَّما كُنْتُ الْمَرْبُ مِنْها كَانَ الْهَواءُ يَدْفَعُ أَشْرِعَتَها الْمَنْشُورَةَ فَيْبِعِدُها عَنِي . أَقْتَرِبُ مِنْها كَانَ الْهَواءُ يَدْفَعُ أَشْرِعَتَها الْمَنْشُورَةَ فَيْبِعِدُها عَنِي . أَخْيَرًا ، واتَتْنِي الفُرْصَةُ . فقد هَدَأَ الهَواءُ وهدَأَتْ مَعَهُ حَرَكَةُ السَّفينَةِ ، فاقترَبْتُ مِنْها وقَفَرْتُ إلَيْها . ثُمَّ هَبَّتِ الرّبحُ ثانِيةً فَانْدَفَعَتِ السَّفينَةُ مَعَ المَوْجِ انْدِفاعًا مُفاجِئًا وصَدَمَتْ قارِبِي وَأَغْرَقَتُهُ . فلَمْ يَعُدْ عِنْدي مِنْ وَسيلَةٍ لِلْهَرَبِ . مَشَيْتُ فَوْقَ السَّفينَةِ بِحَدَرٍ شَديدٍ ، دونَ أَنْ أَرى أَحَدًا أَوْ أَسْمَعَ شَيْئًا .



أَخيرًا رَأَيْتُ قُرْصانَيْنِ ، أَحَدُهُما مَفْتولٌ وقَدْ خَضَّبَتْ دِماؤُهُ أَرْضَ السَّفينَةِ . وأمّا الآخَرُ ، وكانَ داود هاندْز ، فكانَ جَريحًا يَئِنُ أَلَمًا ولا يُطيقُ حَراكًا . نَزَلْتُ إلى القَمْرَةِ المُحَطَّمَةِ وأَتَيْتُ بِدَواءٍ مُنْعِشٍ قَدَّمْتُهُ لِهاندْز ، فبَدَا القُرْصانُ بَعْدَها أَفْضَلَ حالًا .

وَعَدْتُ أَنْ أُقَدِّمَ لِلْقُرْصَانِ طَعَامًا وَأَنْ أَضَمَّدَ جِرَاحَهُ إِنْ هُوَ فَيِلَ أَنْ يُعَلِّمَنِي كَيْفَ أَقُودُ السَّفِينَةَ إِلَى مُكَانٍ آمِنٍ مِنَ الشَّاطِئِ. فَي ذَلِكَ الوَقْتِ ، مُحْتَاجًا إِلَى الآخِرِ. هُو يَحْتَاجُ إِلَى كلانا كَانَ ، في ذَلِكَ الوَقْتِ ، مُحْتَاجًا إِلَى الآخِرِ. هُو يَحْتَاجُ إِلَى عِنابِتِي ، وأَنا أَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَحِبْرَتِهِ . غَيْرَ أَنِي لَمْ أَثِقْ أَبَدًا عِنابِتِي ، وأَنا أَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَحِبْرَتِهِ . غَيْرَ أَنِي لَمْ أَثِقْ أَبَدًا بِالْبِينِي ، وأَنا أَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَحِبْرَتِهِ . غَيْرَ أَنِي لَمْ أَثِقُ أَبَدًا بِالْبَيْعِينَ وَاللّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مِنِي أَنْ أَبْدُ اللّهُ مِنَى أَنْ أَنْ اللّهَ مُنَ وَالْتَقَطَ وَالْتَقَطَ اللّهُ مِنَ القَمْرَةِ ، وَعِنْدَما ظَنَّ أَنِّي تَرَكَّتُهُ وَنَزَلْتُ ، زَحَفَ وَالْتَقَطَ سِكِناً وَخَبَّأَها في سِتْرَتِهِ . كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا كَافِيًا عَلَى مَا يُبَيِّتُهُ لِي . سِكَنا وحَبَّأَها في سِتْرَتِهِ . كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا كَافِيًا عَلَى مَا يُبَيِّتُهُ لِي . إِلَى السَّفِينَةِ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى حَالَما أَصِلُ بِالسَّفِينَةِ إِلَى الشَّاطِئِ . إِلَى الشَّاطِئِ . ولا شَكَ أَنَّهُ سَيَقَتُلْنِي حَالَما أَصِلُ بِالسَّفِينَةِ إِلَى الشَّاطِئِ . إِلَى الشَّاطِئِ .





هُنَيْهَةً اسْتَعَدْتُ فيها رَوْعي. عِنْدَها نَزَعْتُ الخَنْجَرَ الَّذي سَمَّرَ أَعْلَى سَاعِدي بِالسَّارِيَةِ ، ووَجَدْتُ أَنَّ الجُرْحَ لَيْسَ بالِغًا ، ولٰكِنِّي أَعْلَى سَاعِدي بِالسَّارِيَةِ ، ووَجَدْتُ أَنَّ الجُرْحَ لَيْسَ بالِغًا ، ولٰكِنِّي كُنْتُ قَدْ نَزَفْتُ دَمًّا كَثِيرًا. وعَنَّرْتُ في القَمْرَةِ عَلى ضِماداتٍ ضَمَّدْتُ بِها جُرْحي.

كَانَ الوُصولُ إِلَى الشَّاطِئِ أَمْرًا مُضْنِيًّا. وقَدْ شَغَلَني الإهْتِمامُ بإيْصالِ السَّفينَةِ سالِمَةً عَنْ مُراقَبَةِ هاندُرْ مُراقَبَةً دَقيقَةً. فَجْأَةً أَحْسَسْتُ أَنِّي فِي خَطَرٍ. رُبُّما أَنِّي سَمِعْتُ صَرِيرًا ، أَوْ لَمَحْتُ بِطَرَفِ عَيْنِي شَبَعًا يَتَحَرَّكُ ؛ فَالْتَفَتُّ مُسْرِعًا ، فَرَأَيْتُ هاندْز يَقْتَرَ بُ مِنِّي وَقَدْ رَفَعَ فِي يَدِهِ النِّيمْنِي خَنْجَرًا . اِنْدَفَعْتُ مُبْتَعِدًا عَنْهُ وسَحَنْتُ مُسَدَّسًا مِنْ جَيْبِي. اِلْتَفَتُ وسَدَّدْتُ مُسَدَّسِي وأَطْلَقْتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ وَميضًا ولَمْ أَسْمَعْ صَوْتًا . فَقَدْ بَلَّلَ مَاءُ البَحْرِ البارودَ . وَاهْتَزَّتِ السَّفينَةُ إِذْ صَدَمَتِ الشَّاطِئَ اهْتِزازًا مُفاجِئًا ، ووَقَعْنا كِلانَا أَرْضًا . وقَبْلَ أَنْ يَقِفَ هاندُر عَلَى قَدَمَيْهِ كُنْتُ قَدْ تَسَلَّقْتُ السَّارِيَةُ . جَلَسْتُ في أَعْلَى السَّارِيَةِ مُطْمَئِنًّا ولَوْ إلى حينٍ ، وأَعَدْتُ حَشْوَ مُسَدَّسَيَّ الِاثْنَيْنِ ببارودٍ جافٍّ. ورَأَيْتُ هاندْز يَتَسَلَّقُ السَّارِيَةَ بِبُطْءٍ ، وقَدْ وَضَعَ خَنْجَرَهُ بَيْنَ أَسْنَانِهِ .

صِحْتُ بِهِ : ﴿ إِذَا تَسَلَّقْتَ دَرَّجَةً أُخْرَى يَا سَيِّدُ هَانَدْزِ فَسَأُفَجُرُ وَمِاغَكَ ! ﴾ تَوَقَّفَ ، وفي أَقَلِّ مِنْ لَمْحِ البَصَرِ رَمَانِي بِخَنْجَرِهِ . فَشَعَرْتُ بِأَلَم حَادٍ ووَجَدْتُ نَفْسِي مُسَمَّرًا إلى السّارِيةِ مِنْ ناحِيةِ كَتِفِي النَّمْنِي . وقَدْ جَعَلَنِي الأَلَمُ المُفَاجِئُ والصَّدْمَةُ الَّتِي اعْتَرَنْنِي كَتِفِي النَّارَ مِنْ كِلا المُسَدَّسَيْنِ . ورَأَيْتُ هَانَدْز يَسْقُطُ سُقُوطًا مُرْيعًا في ماءِ البَحْرِ . شَعَرْتُ بِالغَتْيانِ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَمْريعًا في ماءِ البَحْرِ . شَعَرْتُ بِالغَتْيانِ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامُ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامُ المُفَاجِعُ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامُ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامٍ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامُ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَوْمُ والْعَرْبُ والدُّوارِ ، فأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَيْنَا فِي مَاءِ البَحْرِ . شَعَرْتُ بِالغَيْيَانِ والدُّوارِ ، فأَعْمَ فَلَالْمُ المُفْتِهُ والصَّدِي الْمُنْتُ والْمُولِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُنْتُ والْمُورِ ، فَالْمُورِ ، فَأَعْمَضْتُ عَيْنِي أَلَامُ وَالْمُورِ الْمُعْرِقِ الْمُعْتِي الْمُؤْلِولِ الْمُعْمَضَاتُ عَيْنِي الْمُعْرِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْتِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُ

عِنْدَما اسْتَعَدْتُ رَوْعِي كَانَ اللَّيْلُ قَدْ هَبَطَ ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَى الشَّاطِئِ مُخَوِّضًا فِي المَاءِ. ولَمْ يَكُنْ لِي مِنْ رَغْبَةٍ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ عَلَى الشَّاطِئِ مُخَوِّضًا فِي المَاءِ. وكُنْتُ آمُلُ أَنْ يَجْعَلَهُمُ اسْتِيْلائِي عَلَى غَيْرِ الْعَوْدَةِ إِلَى أَصْدِقائِي. وكُنْتُ آمُلُ أَنْ يَجْعَلَهُمُ اسْتِيْلائِي عَلَى الإسْبَنْيولا يُسامحِونَنِي عَلَى تَرْكِي إِيّاهُمْ. وقد ساغدتي ضَوْءُ القَمَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ طَرِيقِي إلى المَنْزِلِ الخَشِيقِ. مَشَيْتُ بِحَذَر وبِهُدُوءِ وَلَدُ سَاعَدَ مِنْ فَوْقِ السِّياجِ . فلَمْ أَسْمَعْ صَوْتًا. وظَنَنْتُ أَنَّ رَجُلَ وَتَدَلَّيْتُ مِنْ فَوْقِ السِّياجِ . فلَمْ أَسْمَعْ صَوْتًا. وظَنَنْتُ أَنَّ رَجُلَ

المُراقَبَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِي . فَرَحَفْتُ إِلَى المَنْزِلِ الخَشَبِيِّ وَدَخَلْتُ . فَحَبُّاةً أَ سَمِعت صَوْتًا حادًّا يَرِنُّ فِي سَكِينَةِ الظَّلامِ هُو صَوْتُ بَيْغَاءِ فَلِئْت تَصْرُخُ : «تَسْكُنُهُ الأَرْواحِ! تَسْكُنُهُ الأَرْواحِ! تَسْكُنُهُ الأَرْواحِ! تَسْكُنُهُ الأَرْواحِ! تَسْكُنُهُ الأَرْواحِ! وَسُكُنُهُ الأَرْواحِ! وَسُكُنُهُ الأَرْواحِ! وَسَكُنُهُ الأَرْواحِ! وَعَلَى الأَرْواحِ! » فأَدْرَكْتُ أَنِّي وَقَعْتُ بَيْنَ أَيْدِي القَرَاصِنَةِ . وعلى الأَرْواحِ!» فأَدْرَكْتُ أَنِّي وَقَعْتُ بَيْنَ أَيْدِي القَرَاصِنَةِ . وعلى ضَوْءِ شُعْلَةٍ رَأَيْتُ سِلْقَر والرِّجالَ الخَمْسَةَ الَّذِينَ بَقَوْا أَحْياءً مِنْ أَصْحابِهِ .





لَمْ أَرَ أَيًّا مِنْ أَصْدِقائي . وتَبادَرَ لي ، لِلْوَهْلَةِ الأُولى ، أَنَّهُمْ قُتِلُوا جَميعًا . ولٰكِنْ سُرْعانَ ما عَلِمْتُ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ .

ففي أَثْنَاءِ غِيابِي ، ذَهَبَ الدُّكُتُورُ لِقُسي إلى القَراصِنَةِ وأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ ، بَعْدَ اخْتِفاءِ الإسْبَنْيُولا ، قَدْ تَخَلّى هُوَ ورِفاقَهُ عَنْ فِكْرَةِ البَحْثِ عَنِ الكَنْزِ. وَاتَّفَقَ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُمُ المَنْزِلَ الخَشِيَّ وكُلَّ عَنِ الكَنْزِ. وَاتَّفَقَ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُمُ المَنْزِلَ الخَشِيَّ وكُلَّ مَا فيهِ ، وحَتّى خَريطَةَ الكَنْزِ ، إذا تُرِكَ لَهُ ولِرِ فاقِهِ حُرِّيَّةُ المُرورِ إلى ما فيهِ ، وحَتّى خَريطَةَ الكَنْزِ ، إذا تُرِكَ لَهُ ولِرِ فاقِهِ حُرِّيَّةُ المُرورِ إلى الغابَةِ . وهٰكَذَا كَانَ .

وقَدْ أَزْعَجَني هٰذَا الأَمْرُ وحَيَّرَني. لَمْ أَفْهَمْ لِمَ تَخَلَّى رِفَاقِي عَنِ الكَنْزِ دُونَ قِتَالٍ.

كَانَ لُونْغ جُونَ سِلْقَر لا يَزالُ زَعِيمَ القَراصِنَةِ. ولْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَرِحًا واثِقًا مِنْ نَفْسِهِ كَسَابِقِ عَهْدِهِ. كَانَ واضِحًا أَنَّ ثِقَةَ الْقَراصِنَةِ بِهِ ، بَعْدَ الخَسَائِرِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ ، قَدْ ضَعُفَتْ ، وأَنَّ لِقَا طَاعَتَهُمْ لَهُ أَصْبَحَتْ أَمْرًا مَشْكُوكًا فيهِ. وأَدْرَكَ سِلْقَر أَنَّهُمْ إذا قَرَروا أَنْ يُولُوا عَلَيْهِمْ زَعِيمًا جَدِيدًا فَسَيَقْتُلُونَهُ ، وأَنَّ أَمَلَهُ الوَحيد في الخَلاصِ هُوَ في الإنْضِمامِ إلى جَماعَةِ القُبْطانِ سُمولِت.

وقَدْ وَعَدَ أَنْ يَحْمِينِي مِنَ القَراصِنَةِ إِذَا شَفَعْتُ بِهِ عِنْدَ القُبْطانِ. لَكِنْ لَوْ شَكَّ القَراصِنَةُ بِمَا يَنْوي سِلْقُر فِعْلَهُ ، فَسَوْفَ يَقْضُونَ عَلَيْنَا نَحْنُ الِاثْنَيْنِ. نَجَاتُنا كَانَتْ تَعْتَمِدُ عَلَى بَقَاءِ الأَمْرِ سِرًّا.



في صَباحِ البَوْمِ التّالِي ، جاءَ الدُّكْتُورُ لِفْسِي إلى المَنْزِلِ الخَشِيِ لِيَعودَ المَرْضَى والجَرْحى. فوجِئَ حينَ وَجَدَنِي مَعَ الفَراصِنَةِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا . وقامَ بِعَمَلِهِ فَأَعْطَى أَدُويَةً وضَمَّلَهُ الفَراحِينَةِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا . وقامَ بِعَمَلِهِ فَأَعْطَى أَدُويَةً وضَمَّلَهُ جراحًا . ثُمَّ طَلَبَ أَنْ يُكَلِّمني على انْفِرادٍ . فَأَخْبَرْتُهُ ، بِإِيجازِ شَديدٍ ، بِما جَرى مَعي . وحينَ سَمِعَ أَنَّ الإسپَنْبولا سالِمة ارْتَسَمَتْ على وَجْهِهِ عَلاماتُ الدَّهْشَةِ الشَّديدَةِ وَالإرْتِياحِ . كَذَلِكَ أَخْبَرْتُهُ وَجْهِهِ عَلاماتُ الدَّهْشَةِ الشَّديدَةِ وَالإرْتِياحِ . كَذَلِكَ أَخْبَرْتُهُ عَلَى عَنْ زَعامَةِ سِلْقَر المُهَدَّدَةِ ورَغْبَتِهِ فِي الإنْضِمامِ إِلَيْنا . فوافَقَ أَنْ عَنْ زُعامَةِ سِلْقَر المُهَدَّدَةِ ورَغْبَتِهِ فِي الإنْضِمامِ إِلَيْنا . فوافَقَ أَنْ يَنْ نَا الْمَالِمَةُ بِلَانَ فِي وَضَعِ عَنْ زَعامَةِ سِلْقَر المُهَدَّدَةِ ورَغْبَتِهِ فِي الإنْضِمامِ إِلَيْنا . فوافَقَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَنا إلى الوَطَن إذا حَماني مِنَ القراصِنَةِ . كُنّا فِي وَضْعٍ كَرْجٍ لِلْغَايَةِ ، وبَدا أَنَّ الأَمَلَ فِي الخَلاصِ ضَئيلٌ جِدًّا . صافَحَني حَرَجٍ لِلْغَايَةِ ، وبَدا أَنَّ الأَمَلَ فِي الخَلاصِ ضَئيلٌ جِدًّا . صافَحَني حَرَجٍ لِلْغَايَةِ ، وبَدا أَنَّ الأَمَلَ فِي الخَلاصِ ضَئيلٌ جِدًّا . صافَحَني

الطُّبيبُ وقالَ إِنَّهُ سَيَتَدَبَّرُ أَمْرَ إِنْقادي.

كَانَ صَبْرُ القَراصِنَةِ ، في ذٰلِكَ الوَقْتِ ، قَدْ نَفَدَ . وبَدَوْا فِي بَتَحَرَّقُونَ لِلإِنْطِلاقِ بَحْنًا عَنِ الكَنْزِ . لكِنْ تَسَاؤُلًا كَانَ يَدُورُ في خَلَدِ سِلْقَر ، لَمْ يَجِدْ جَوابًا شَافِيًا عَلَيْهِ . فَقَدْ حَيَّرَهُ كَيْفَ تَحَلَّى الطَّبيبُ ورِفَاقَهُ عَنْ خَرِيطَةِ الكُنْزِ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّهُولَةِ . أَحَسَّ الطَّبيبُ ورِفَاقَهُ عَنْ خَرِيطَةِ الكُنْزِ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّهُولَةِ . أَحَسَّ أَنَّ فِي الأَمْرِ حِيلَةً ، لكِنَّهُ لَمْ يَتَجَرَّأً عَلَى مُفَاتَحَةٍ رِجَالِهِ بِشُكُوكِهِ . أَنَّ فِي الأَمْرِ حِيلَةً ، لكِنَّهُ لَمْ يَتَجَرَّأً عَلَى مُفَاتَحَةٍ رِجَالِهِ بِشُكُوكِهِ . وَبَيْنَمَا كُنّا نَجْلِسُ حَوْلُ النَّارِ راحَ يُحَدِّثُ قَراصِنَتَهُ . عَنِ النَّرَاءِ وَيَنْمَا كُنّا نَجْلِسُ حَوْلُ النَّارِ راحَ يُحَدِّثُ قَراصِنَتَهُ . عَنِ النَّرَاءِ اللَّهُ عَنْ الكَنْزِ . وكانَ يَتَحَدَّثُ اللَّهِ بِشَكُوكِهِ . النَّذِي يَنْتَظِرُهُمْ عِنْدَمَا يَضَعُونَ يَدَهُمْ عَلَى الكَنْزِ . وكانَ يَتَحَدَّثُ اللَّهُ مُو نَفْسَهُ يُصَدِّقُ مَا يَقُولُ . اللَّهُ هُو نَفْسَهُ يُصَدِّقُ مَا يَقُولُ . المَّولُ . بَحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ حَتَى خَيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُ هُو نَفْسَهُ يُصَدِّقُ مَا يَقُولُ . .





حَمَلْنا المَعاوِلَ والمَجارِفَ وانْطَلَقْنا بَحْنًا عَنْ كُنْزِ القَبْطانِ فَلِنْت. إِنْطَلَقَ الرِّجالُ وهُمْ مُدَجَّجونَ بِالسِّلاحِ. كانَ سِلْقَر يَحْوِلُ مُسكَسَّنْ وسَيْفًا. أَمّا أَنا فكُنْتُ أَسيرَهُمْ ، لِذا رَبطوا حَبْلًا حَوْلُ خَصْري ، وأَمْسكَ سِلْقَر بِطَرَفِ الحَبْلِ السائِبِ وأَبْقاني مَعَهُ. ورُغْمَ أَنَّهُ وَعَدَ أَنْ يُحافِظَ عَلى سَلامَتي فإنِّي لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ. وراحَ القراصِنَةُ في طَريقِهِمْ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ خَريطَةِ الكَنْزِ وتَفْسيرِ وراحَ القراصِنَةُ في طَريقِهِمْ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ خَريطَةِ الكَنْزِ وتَفْسيرِ وراحَ القراصِنَة في طَريقِهِمْ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ خَريطَةِ الكَنْزِ وتَفْسيرِ ورموزها.

وقَدْ فَهِمَ القَراصِنَةُ مِنْ تِلْكَ الرُّموزِ أَنَّ الكَثْرَ مَدْفونٌ في تَلَّةٍ

مِنْ تِلالِ الجَزيرَةِ ، وأَنَّ شَجَرَةً عالِيةً مِنْ أَشْجارِ تِلْكَ التَّلَّةِ تَحْمِلُ إِشَاراتٍ تَدُلُّ عَلَى مَكَانِ الكَنْزِ. وكَانَ أَشَدَّ الرُّمُوزِ إِبْهَامًا الإشارَةُ إِشَاراتٍ تَدُلُّ عَلَى مَكَانِ الكَنْزِ. وكَانَ أَشَدَّ الرُّمُوزِ إِبْهَامًا الإشارَةُ إلى «جَزيرَةِ الهَيْكُلِ العَظْمِيِّ» ودَوْرِها في تَعْبِينِ الاِتِّجاهاتِ. إلى «جَزيرَةِ الهَيْكُلِ العَظْمِيِّ» ودَوْرِها في تَعْبِينِ الاِتِّجاهاتِ. إذ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ في الجَزيرَةِ مَكَانًا يَحْمِلُ هَذَا الِاسْمَ أَوْ مَا هُو قَريتُ مِنْهُ.

كَانَ الرِّجَالُ مُمْتَلِئِينَ حَمَاسَةً ، فَلَمْ نَسْتَطِعْ أَنَا وسِلْقُر أَنْ لَخَارِيَهُمْ فِي سُرْعَةِ تَحَرُّكِهِمْ . ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ بَيْنَ حينٍ وآخَرَ لُخَرَّ بَعْلَقُ بَيْنَ الصَّيخورِ . أَنْ أُسَاعِدَ سِلْقُر عِنْدَمَا كَانَ عُكَازُهُ يَعْلَقُ بَيْنَ الصَّيخورِ .

كُنّا قَدْ قَطَعْنا مَسافَة نِصْفِ ميلٍ حينَ سَمِعْنا صَيْحَةَ رَجُلٍ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْجَماعَةَ. فَأَسْرَعَ سائِرُ الرِّجالِ إلَيْهِ ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ الكَنْزَ. لٰكِنْ ما وَجَدَ لَمْ يَكُنْ كَنْزًا بَلْ هَيْكَلًا عَظْمِيًّا مُمَدَّدًا عِنْدَ جَدْع شَجَرَةٍ. وَقَفَ الرِّجالُ يَنْظُرُونَ في صَمْتٍ ورُعْبٍ. وقَدْ دَلَّتِ الخِرَقُ المُعَلَّقَةُ بِالعِظامِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ بَحَارًا. وكانَ دَلَّتِ الخِرَقُ المُعَلَّقَةُ بِالعِظامِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ بَحَارًا. وكانَ دَكَانَ بَحَارًا. وكانَ

الهَيْكُلُ العَظْمِيُّ مُمَدَدًا عَلَى الأَرْضِ بِشَكُلِ مُسْتَقِيمٍ بِحَيْثُ اتَّخَذَتِ السَّاقَانِ المَّسُوطَّتَانِ فَوْقَ الرَّأْسِ اتِّجَاهًا السَّاقَانِ التَّجَاهًا وَاتَّخَذَتِ اليَدانِ المَسُوطَّتَانِ فَوْقَ الرَّأْسِ اتِّجَاهًا مُعاكِسًا. تَأَمَّلَ سِلْقَرَ الهَيْكُلَ العَظْمِيَّ ثُمَّ صاحَ : «هٰذِهِ دَعابَةٌ مُعاكِسًا. تَأَمَّلَ سِلْقَرَ الهَيْكُلَ العَظْمِيَّ ثُمَّ صاحَ : «هٰذِهِ دَعابَةٌ مِعَالِكً مَعَاكِسًا وَقَدْ مَدَّدُهُ مَعَاكِسًا فَعَلَمُ مُعَاكِسًا فَلَا اللَّهُ وَقَدْ مَدَّدُ وَعَدْ مِثَنْ قَتَلَهُمْ . وقَدْ مَدَّدَ مِنْ دَعاباتِ القُبْطانِ فَلِنْت ! فالبَحَارُ واحِدٌ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ . وقَدْ مَدَّدَ مِنْ فَعَلَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الكَنْزِ ! » ضَحِيْتَهُ عَلَى الأَرْضِ بِحَيْثُ يَدُلُ أَتِجاهُ العِظامِ عَلَى طَرِيقِ الكَنْزِ ! » ضَحِيْتُهُ عَلَى الأَرْضِ بِحَيْثُ يَدُلُ أَتَّجاهُ العِظامِ عَلَى طَرِيقِ الكَنْزِ ! »

إِرْتَعَشَتْ قُلُوبُ الرِّجَالِ حِينَ سَمِعُوا اسْمَ فَلِنْت. فإنَّهُمْ عاشوا حَياتَهُمْ في خوفٍ دائِم مِنْهُ. قالَ واحِدٌ مِنْهُمْ : « فلِنْت مات ، وشبع مَوْنًا . لكِنْ إنْ كانَ لِلأَسْباحِ وجُودٌ فلا شكَّ أَنَّ شَبَعَ فلِنْت يَتَحَرَّكُ بَيْنَنَا الآنَ ! »

وقالَ آخَرُ : «لا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ الآنَ أُغْنِيَةً صُنْدوقِ القُرْصان ، لِأَنَّهَا كَانَتِ الأُغْنِيَةَ الوَحيدَةَ الَّتِي تَعَوَّدَ أَنْ يُرَدِّدُها .»

وَضَعَ سِلْفَر حَدًّا لِهِذَا الْحَدَيْثِ ، وَتَابَعْنَا السَّيْرَ. غَيْرَ أَنِي الْاَحَظْتُ أَنَّ الرِّجَالَ مالوا ، بَعْدَ ذَلِكَ ، إلى التَّحَدُّثِ بِصَوْتٍ خَفيضٍ وإلى البَقاءِ مُتَقارِبِينَ . كَانَ ذِكْرُ فُلِنْت كَافِيًا لَإِلْقَاءِ الرُّعْبِ فِي نُفوسِهِمْ . جَلَسْنَا فِي أَعْلَى التَّلَّةِ نَسْتَريحُ ، فَوَجَدِّتُ أَنَّ الرِّعْبِ فِي نُفوسِهِمْ . جَلَسْنَا فِي أَعْلَى التَّلَةِ نَسْتَريحُ ، فوَجَدِّتُ أَنَّ الرِّعْبِ فِي نُفوسِهِمْ . جَلَسْنَا فِي أَعْلَى التَّلَةِ نَسْتَريحُ ، فوَجَدِّتُ أَنَّ الرِّعْبِ فِي نُفوسِهِمْ . جَلَسْنَا فِي أَعْلَى التَّلَةِ نَسْتَريحُ ، فوَجَدِّتُ أَنَّ الرِّعْالَ كَانُوا لَا يَزَالُونَ يَتَحَدَّثُونَ عَنِ فُلِنْت .

فقالَ لَهُمْ سِلْقُر : «مِنْ حُسْنِ حَطَّكُمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ ! »

فَجْأَةً ، ارْتَفَعَ مِنْ بَيْنِ الأَشْجارِ القَريبَةِ صَوْتٌ راعِشٌ عَميقٌ مُرَدِّدًا الأَغْنِيَةَ المَشْهورَة :

لَا تَفْتَحْ صُندوقَ القُرْصانُ أَمْسَتْ تَسْكُنُهُ الأَرْواحْ يَمْلَأُهُ اللَّوْلُوُ والمَرْجانُ لَكِنْ تَسْكُنُهُ الأَرْواحْ

تَجَمَّدَ القَراصِنَةُ كُلُّهُمْ فِي أَماكِنِهِمْ. وراحوا يُحَدِّقونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ . وراحوا يُحَدِّقونَ في أَمْ كَنِهِمْ . وراحوا يُحَدِّقونَ في أَمْ جَارِ الغابَةِ فِي رُعْبٍ وذُهولٍ . سِلْقَر نَفْسُهُ كانَ يَرْتَعِشُ ، لَكِنَّهُ كَانَ يَرْتَعِشُ ، لَكِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَعادَ رَوْعَهُ فَزَمْجَرَ قائِلًا :

«جِئْتُ إِلَى هُنَا لِأُسْتَوْلِيَ عَلَى الكَنْزِ! لَمْ أَخَفْ يَوْمًا مِنِ فْلِنْت



كَانَ لِمَوْقِفِ لُونْغُ جُونَ سِلْقُرَ فِعْلُ السَّحْرِ فِي قُلُوبِ الرِّجالِ ، فَتَنَاوَلُوا أَدُواتِهِمْ وعادُوا إلى سَيْرِهِمِ الجَادِّ. شُرْعانَ ما وَصَلْنَا إلى شَجَرَةٍ ضَخْمَةٍ تَعْلُو سَائِرَ الأَشْجَارِ. وكَانَ الأَمْلُ الَّذِي رَاوَدَهُمْ الْعُثُورِ عَلَى الكَنْزِ فِي ذَٰلِكَ المَكَانِ كَافِيًا لِيُنْسِيَهُمْ مَخَاوِفَهُمْ كُلَّهَا ، بِالعُثُورِ عَلَى الكَنْزِ فِي ذَٰلِكَ المَكَانِ كَافِيًا لِيُنْسِيَهُمْ مَخَاوِفَهُمْ كُلَّهَا ، فَانْدَفَعُوا إلى الشَّجَرَةِ رَاكِضِينَ . وراحَ سِلْقَر يَخْبُطُ الأَرْضَ بِعُكَازِهِ فَانْدَفَعُوا إلى الشَّجَرَةِ رَاكِضِينَ . وراحَ سِلْقَر يَخْبُطُ الأَرْضَ بِعُكَازِهِ مُحاوِلًا اللَّحَاقَ بِرِجَالِهِ . رَأَيْتُ فِي عَيْنَيْهِ يَظَرَاتٍ آثِمَةً وَحْشِيَّةً لَمْ مُحاوِلًا اللَّحَاقَ بِرِجَالِهِ . رَأَيْتُ فِي عَيْنَهُ فِي الكَنْزِ لَقَتَلَنَا جَمِيعًا . مُحاوِلًا لِلشَّكَ فِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الكَنْزِ لَقَتَلَنَا جَمِيعًا .





لَمْ يَرْكُضِ القَراصِنَةُ طَويلًا. فإنَّهُمْ سُرْعانَ ما وَصَلوا إلى حُفْرَةٍ رَأَوْا فِي قَعْرِها قِطَعًا خَشَبِيَّةً صَغيرَةً ومِقْبَضَ مِعْوَلٍ مَكْسورًا. وكانَ واضِحًا لِكُلِّ ذي نَظَرٍ أَنَّ الكَنْزَ قلدِ اخْتَفَى! قَفَزَ القَراصِنَةُ إلى قَلْبِ الحُفْرَةِ وراحوا يَنْبُسُونَ الأَرْضَ بِأَظافِرِهِمْ. وأَخَسَّ سِلْقَر بِالخَطْرِ المُحْدِقِ بِهِ ، وأَدْرَكَ أَنَّهُمْ سَيَرْتَدُونَ عَلَيْهِ ويَقْتُلُونَهُ.

هَمَسَ بِانْفِعالٍ قَائِلًا: «إِسْمَعْ يَا جِمْ ، إِنَّ مَوْقِفَنَا حَرِجٌ. » نَظُرْتُ إِلَيْهِ فَرَأَيْتُ نَظْرَةَ الكَراهِيَةِ قَدْ زايَلَتْ عَيْنَيْهِ ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ ، وَهُوْ يُواجِهُ خَطَرَ المَوْتِ ، أَنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَيَّ . فَتَحَوَّلَ عَنْ رِفاقِهِ وَهُوَ يُواجِهُ خَطَرَ المَوْتِ ، أَنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَيَّ . فَتَحَوَّلَ عَنْ رِفاقِهِ

مَرَّةً أُخْرَى. وبَعْدَ لَحَظاتٍ تَدافَعَ القَراصِنَةُ خارِجِينَ مِنَ الحُفْرَةِ وَوَقَفُوا يُواجِهُونَ سِلْقُر. ثُمَّ رَفَعَ زَعِيمُهُمْ يَدَهُ مُؤْذِنًا بِالهُجومِ. ووقَفُوا يُواجِهُونَ سِلْقُر. ثُمَّ رَفَعَ زَعِيمُهُمْ يَدَهُ مُؤْذِنًا بِالهُجومِ ولَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ أَيُّ مِنْهُمْ ضَرْبَةً واحِدَةً انْطَلَقَتْ مِنْ بَيْنِ الطَّرَاصِنَةِ الأَشْجارِ القَريبَةِ رَصاصاتٌ ثَلاثٌ ، وسَقَطَ اثْنانِ مِنَ القَراصِنَةِ مَيِّينِ الأَشْجارِ مَنَ بَيْنِ الأَشْجارِ مَنَ بَيْنِ الأَشْجارِ مَنَ بَيْنِ الأَشْجارِ الطَّبيبُ وبِنْ جَن اللَّذَيْنِ كَانَ لَهُمَا الفَضْلُ في إِنْقاذِ حَياتِنا في الطَّبيبُ وبِنْ چَن اللَّذَيْنِ كَانَ لَهُمَا الفَضْلُ في إِنْقاذِ حَياتِنا في آخِر لَحْظَةٍ .

قادَنَا بِنْ چَن إلى كَهْفِهِ حَيْثُ كَانَ رِفَاقُنَا يَنْتَظِرُونَ فِي قَلَقٍ وَلَهْفَةٍ. مَا كَانَ أَسْعَدَنِي بِلِقَاءِ أَصْدِقَائِي ! وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَا وسِلْفُر جَوَابَ السُّوَالِ الَّذي حَيَّرَنَا كِلْيْنَا. فقد كَانَ بِنْ چَنْ أَعْلَمَ الدُّكُتُورَ فِقْسِي أَنَّهُ اسْتَطَاعَ خِلالَ إقامَتِهِ الطَّويلَةِ فَوْقَ الجَزيرَةِ أَنْ يَعْثُرُ عَلَى الكَنْزِ ، وأَنَّهُ نَقَلَهُ إلى كَهْفِهِ. فلَمْ يَعُدْ لِخَريطَةِ الكَنْزِ مِنْ فَائِدَةٍ. وسُرَّ أَصْدِقَائِي أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ المَنْزِلِ الخَشِيِ ويَلْجَأُوا إلى كَهْفِ بِنْ جَن الآمِنِ العَرَاصِنَةَ وهُمْ بِنْ جَن الآمِنِ العَنْزِلِ الخَشِي ويَلْجَأُوا إلى كَهْفِ بِنْ جَن الآمِنِ العَرَاصِنَةَ وهُمْ يَعُدُ رَاقَبَ القَراصِنَةَ وهُمْ يَعُدُ بَحْنَا عَنِ الكَنْزِ. وكانَ هُو يَنْ عَنْ الكَنْزِ. وكانَ هُو اللّذي رَدَّدَ بِصَوْتٍ راعِشٍ أُغْنِيَةَ القُرْصانِ باعِنًا الرِّعْدَةَ فِي قُلُوبِ النَّذِي رَدَّدَ بِصَوْتٍ راعِشٍ أُغْنِيَةَ القُرْصانِ باعِنًا الرِّعْدَةَ فِي قُلُوبِ اللّذي رَدَّدَ بِصَوْتٍ راعِشٍ أُغْنِيَةَ القُرْصانِ باعِنًا الرِّعْدَةَ فِي قُلُوبِ اللّذي رَدَّدَ بِصَوْتٍ راعِشٍ أُغْنِيَةَ القُرْصانِ باعِنًا الرِّعْدَةَ فِي قُلُوبِ اللّذِي رَدَّدَ بِصَوْتٍ راعِشٍ أُغْنِيَةَ القُرْصانِ باعِنًا الرِّعْدَةَ فِي قُلُوبِ

أَقَمْنَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلِيمَةً رائِعَةً ، أَنْسَنْنَا جَمِيعًا هُمُومَنَا. وقَدْ شَارَكَنَا القُبْطَانُ فِي الوَلِيمَةِ رُغْمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ شُفِي شِفَاءً تامًّا مِنْ جِراحِهِ. كَذَٰلِكَ شَارَكَنَا لُونْغ جون سِلْقُر بِابْتِسامَتِهِ الهادِئَةِ وَتَصَرُّفَاتِهِ المُهَذَّبَةِ وَشَخْصِيَّتِهِ المُحَبَّبَةِ ، الَّتِي كَانَتْ مِنْ صِفاتِهِ أَوَّلَ تَعَرُّفَا بِهِ .

شَرَعْنا ، في صَباحِ اليَوْمِ التّالِي ، نَنْقُلُ الكَنْزَ إلى الإسبَنْيولا ونُعِدُّ أَنْفُسَنا لِلْإِبْحَارِ. إِسْتَغْرَقَ مِنّا ذَلِكَ بِضْعَةَ أَيّامٍ. وكُنّا نَعْرِفُ أَنَّهُ لا يَزالُ فَوْقَ الجَزيرَةِ ثَلاثَةُ قَراصِنَةٍ ، فَتَرَكْنا وَرَاءَنا مِنَ الطَّعامِ وَالأَدُواتِ مَا يُساعِدُ هُؤُلاءِ عَلَى البَقاءِ أَحْباءً رَيْشَما تَمُرُّ بِالجَزيرَةِ سَفينَةُ وتَحْمِلُهُمْ مَعَها.





إِنْتَابَنِي شُعُورٌ غَامِرٌ بِالفَرَحِ حَيْنَ أَدَرْتُ ظَهْرِي إِلَى جَزَيرَةِ الكَنْزِ. أَبْحَرَتْ بِنا السَّفينَةُ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا مَا يَكْفي مِنَ البَحَّارَةِ. لِذَا تَوَقَّفْنا فِي أُوَّلِ ميناءِ صادَفَنا فِي المُحيطِ لِلتَّزَوُّدِ بِالرِّجالِ. فَأَلْقَيْنا المِرْساةَ وَنَزَلْنا إلى الشّاطِئِ سُعَداءَ بِأَنْ نَجِدَ بَالرِّجالِ. فَأَلْقَيْنا المِرْساةَ وَنَزَلْنا إلى الشّاطِئِ سُعَداءَ بِأَنْ نَجِدَ أَنْفُسَنا ثَانِيَةً فِي مَكَانٍ بَهِيجٍ مُزْدَحِمٍ. وعُدْنا أَنا والطّبيبُ والعُمْدَةُ إلى السّقينَةِ قُبَيْلَ الفَجْرِ ، فَقَابَلَنا بِنْ جَنْ وأَعْلَمَنا أَنَّ سِلْقُر رَحَلَ ، إلى السّقينَةِ قُبَيْلَ الفَجْرِ ، فَقَابَلَنا بِنْ جَنْ وأَعْلَمَنا أَنَّ سِلْقُر رَحَلَ ، بَعْدَ أَنْ أَخَذَ مَعَهُ جَانِبًا ضَئيلًا مِنَ الكَنْزِ. وقَدْ سَرَّنا جَمِيعًا أَنْ نَتَخَلَّصَ مِنْهُ . ولَمْ نَعُدْ نَرْغَبُ الآنَ إلّا فِي الوُصولِ إلى الوَطَنِ .

كَانَتْ رِحْلَةُ العَوْدَةِ إلى الوَطَنِ مُمْتِعَةً. وبَعْدَ وُصولِنا تَقاسَمْنا الكَنْزَ ، وسارَ كُلُّ منّا في طَريقِهِ . وكانَ نَصيبُ بِنْ چَنْ مَبْلَغًا طائِلًا مِنَ المالِ ، لكِنَّهُ أَنْفَقَهُ أَوْ ضَيَّعَهُ في وَقْتٍ قَصيرٍ . فأمَّنَ العُمْدَةُ لَهُ وَظيفَةً مُتواضِعَةً في البَلْدَةِ يَعيشُ مِنْها .

أُمَّا لونْغ جون سِلْقَر فقد خَرَجَ مِنْ حَياتِي خُرُوجًا نِهائِيًا ، لَكِنِّي لا أَزالُ بَيْنَ حينٍ وحين أَراهُ في أَحْلامي وأَسْمَعُ صَوْتَ بَعْفائِهِ الحادَّ يَصْرُخُ : "تَسْكُنُهُ الأَرْواح! تَسْكُنُهُ الأَرْواح! تَسْكُنُهُ الأَرْواح! تَسْكُنُهُ الأَرْواح! "تَسْكُنُهُ الأَرْواح! " تَسْكُنُهُ الأَرْواح! "



في سلسلة كتب المطالعة الآن أكثر من ٢٥٠ كتابًا تتناول ألوائا من الموضوعات تناسب مختلف الأعمار ، اطلب البيان الخاص بهامن . مكتبة لمنان - ساحة رياض الصلح - بيروت

